## روميل: تأليف ديزموند يونج

## طبعة كولنز عام ١٩٥٠ ، ٢٨٨ صفحة

Rommel, by Desmond Young, Collins 1950, 288 pages.

عندما نشر هذا الكتاب فى طبعته الإنجليزية ببريطانيا فى عام ١٩٥٠ تصدت إحدى الجرائد الإنجليزية لهذا الكتاب ووصفته بأنه ليس سوى ترتيلا يكيل الحمد والثناء على قائد الفيلق الأفريقى . وأن هذا يثلج صدور أنصار الدعاة إلى إعادة الروح البروسية الحربية فى ألمانيا مرة أخرى .

والحق يقال إن مؤلف الكتاب وهو جندى سابق أفلح فى إبراز نواحى روميل فى القيادة العسكرية . فلقد تجمعت فى هذا العبقري معظم خصال القائد المثالى وأولها العزم وقوة التصميم على القتال والشجاعة والمقدرة العقلية والقوة الطبيعية . والمعروف أن القادة الممتازين ليسوا كالأمطار تسقط من السحب . فكم من عباقرة القادة أبرزتهم الحرب العالمية الثانية ؟ إنهم لا شك قلائل بين الأمريكان والبريطانيين والهرنسيين . . . وروميل أحد هؤلاء القادة . اتصف بالتبصر الممتزج بالحرأة والسيطرة على رجاله ونكران الذات وحضور البديهة مع الهدوء والاتزان فى مجابهة الأخطار

ولقد صادف هذا الكتاب من النجاح ما لم تنل مثله كتب التراجم الكثيرة التى ألفت عن غيره من قادة الحرب الأخيرة . وترجم إلى لغات شتى . ونشرت جريدة الأهرام له ترجمة طيبة في أوائل عام ١٩٥٠ .

كتب مقدمة «روميل» الجنرال أوكنلك البريطانى خصم روميل فى الصحراء. وقد وصفه بأنه كان قائداً فوق مستوى القادة ــ وأن أفراد الفيلق

الإفريقي من قائد الفصيلة إلى قائد الكتيبة كانوا من الناحية التكتيكية . فوق مستوى البريطانيين تدريباً وكفاءة .

ومما يشجع على قراءة الكتاب . ذلك الأسلوب السلس الذي كتب به واعتماد المؤلف إلى الكثيرين من القادة الإنجليز الذين صمدوا أو تغلبوا أو انسحبوا أمام قوات هذا الخصم . واستمد منهم أدق المعلومات عنه . كما اتصل أيضاً ببعض الجنرالات الألمان الذين زاملوا روميل وعرفوه عن كتب . صديقاً ورئيساً أو مرءوساً لهم . كما أنه التي بشريكة حياة القائد « فراو روميل » . وابنه مانفريد . ولذلك جاء كتابه ترجمة صادقة لحياة الجندى الكبير . وإن كانت تعوزه الدقة التي يتطلبها كتابة التاريخ الحربي .

تناول المؤلف حياة روميل منذ مولده في هايدنهيم » بالقرب من أولم (نوفير ١٨٩١). وتكلم عن نشأته العملية وهوايته للألعاب. كاد يكون مهندساً لولا تدخل والده في مصيره. فانصرف الابن إلى حب الجندية والجدمة في الجيش. مع أنه لم يكن أحد من أفراد الأسرة عسكرياً بالمهنة. إذا استثنينا خدمة أبيه في الجيش مدة قصيرة «ملازماً» في المدفعية. لكنه اشتغل بالتعليم فيابعد ويصف لنا المؤلف تطور حياة روميل من ضابط صغير في سلاح المشاة واشتراكه في الحرب العالمية الأولى. وخدمته في جيش ألمانيا بعدها ثم انتقاله واشتراكه في درسدن كمدرس فيها وندبه للعمل في وزارة الدفاع ثم عودته للتدريس في مدرسة بوتسدام الحربية وتوليه قيادة الكلية الحربية في نيوستادت. فاضطلاعه بأعمال أركان حرب إحدى الفرق المدرعة في أثناء الهجوم الألماني ضد فرنسا في عام ١٩٤٠ — ٤١

ومنذ هذا التاريخ كان نجم روميل يلمع لمعاناً واضحاً واكتسب ثقة القيادة العليا . فولته قيادة المجموعة الألمانية في إفريقيا عام ١٩٤٣ . وهنا تبرز كل مواهبه الحربية في وضع الحطط والقيادة والإدارة . وظل مدة طويلة يلعب بقوات الحلفاء ويملى عليهم إرادته في اتخاذ العمليات ولولا اشتغال ألمانيا في عدة ميادين بعد الساع جبهات القتال ولا سيا ضد روسيا لتحولت مجريات الأحداث العسكرية .

إن معظم صفحات الكتاب تتناول عمليات شهال إفريقية المعروفة والتي اشترك فيها العشرات من قادة بريطانيا – ويثل – أوكذلك – ريتش – ويلسون – مونتجمري وإسكندر وغيرهم . وهؤلاء كتب عنهم الكثير ولكن يمتاز كتاب ديزموند يونج بأنه يتناول الموضوع من الناحية الأخرى للتل أي من الناحية الألمانية .

لقد تجمعت ضد روميل كل طاقة الحلفاء الحربية وبعد هو عن قواعده الحربية ولذلك تعذر إمداده بالعتاد والوقود والرجال فكان أن تم له الانسحاب المنظم أحياناً أمام اكتساح الحلفاء الحربي .

ولما استعد الحلفاء للهجوم في غرب أوربا كان قد منح رتبة الماريشال ثم عين قائداً لقطاع هام . لكنه رأى شبح الهزيمة ماثلا أمامه . ولم يستطع عمل أي شيء سوى أن يقاتل ويؤدى واجبه نحو الرايخ .

وأصيب روميل في أثناء وجوده بالجبهة وعاد إلى ألمانيا حيث عولج لكنه توفى في ظروف ما زالت غامضة . . .

عبد الرحمن زكى